

رؤية النّبي على ربه سبحانه وتعالى في ليلة الإسراء ومن أثبت ذلك ومن نفاه

تأليف شئيخ الإسلام ابنَّ حَجَم لِلْعُسْتَةُ لِإِنْ

(ت: ۲۵۸۵)

حققه وعلق عليه مسعب السعب لي دادال حداية الترامنيا

# ئِمَّابُ قَدْحَوى ذِرَّا ﴿ بِعِيْنَا ثِبِ مِلْمُوطَةِ لِمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِي الللَّا اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

لدار الشَّرِجُ بَيْرِ الْمِيْرِ الْمِيْرِ الْمِيْرِ الْمِيْرِ الْمِيْرِ الْمِيْرِ الْمِيْرِ الْمِيْرِ الْمُؤْرِدِيعَ لَا الْمُصْلِيقِ - والتَّوزديع

المُرَاسَلاك:

طنطاً شالمذيرية - أمام محطة بنزين التعاون ت: ٣٣١٥٨٧ ص.ب: ٤٧٧ الطبعة الأولى الطبعة الإولى

## مقدمة المحقق

## بِسْمِ اللهُ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمُ

إِنَّ الحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ ، وَنَسْتِعِينُ بِه وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَسَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدهِ الله فَلا مُضلًّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِى لَهُ . وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّه إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

#### أمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيث كَتَابُ الله ، وَأَحْسَنِ الهَدْيِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم – وَشَرَّ الأمورِ مُحْدَثَاتُها ، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً فِي النَّارِ .

فكتُب الحافظ الجليل ابن حجر – رحمه الله تعالى – كُلُّها فوائد ، وإنَّ كانت صغيرة الحجم وما هذا إلا لعلو كعبه في العلم . رحمة الله عليه .

وكعادتي في البحث عن كتب السلف الصالح – رحمهم الله – في دار الكتب القومية العامرة ، وجدت هذا التصنيف الجليل للحافظ ابن حجر .

فأمسكتُ بالكتاب - وهو مخطوط - فإذا الكتاب على صغر حجمه جم الفوائد وكفي أنه للحافظ ابن حجر .

والكتاب تعرض لقضية الْحَتُلفَ فيها قديماً وحديثاً ، ألا وهي قضية رؤية نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم – لربه – عزَّ وجلَّ – أهو رآه بالعين ، أم رآه بقلبه ، أم ماذا ؟ .

فمن الناس من قال: إنه رآه بالعين ، ومنهم من نفى ذلك وأثبت أنه رآه بفؤاده ، ومنهم من جمع بين القولين .

فعندما رأى الحافظ – رحمه الله تعالى – هذا الخلاف العظيم أراد الفصل في هذه المسألة فأفردها بالتصنيف ، فأجاد أيما إجادة : رحمه الله تعالى .

فأترككم – رحمنا الله وإياكم من الاختلاف – مع هذا المصنف ففيه العلم الغزير ، والفوائد الجمة .

وفقنا الله لما يحبه ويرضاه .

وكتبه أبو عبد الرحمن الشرقاويُّ مسعد بن عبد الحميد السعدني السلفيُّ .

## ترجمة المؤلف

## اسمه ونسبه وشيء من حياته :

هو الإمام الحافظ، شيخ الإسلام أحمد بن على بن أحمد الكناني، العسقلاني، ويكنى أبا الفضل، عُرِفَ بابن حجر.

قال السخاويُّ : « لُقبَ لبعض آبائه » .

وقال ابن العماد الحنبليّ : « نسبة إلى آل الحجر » .

وُلِدَ بِمصْرَ سنة ٧٧٣هـ.

وقد أعطاه الله سرعة الحفظ ، فحفظ القرآن وهو ابن تسع على يد الشيخ صدر الدين الصفتى .

ثُمَّ طلب عِلم الحديث من سنة ٧٩٤ه، فسمع الكثير ، ورحل في طلبه ، ولازم شيخه الحافظ الجليل أبا الفضل العراقي ، وبرع في الحديث حتى فاق الأقران .

#### رحلاته العلمية:

وحاله كحال أهل العلم وطلبته ، وقد رحل إلى كثير من البلدان والأمصار وقد ً حطت قدماه في كل من ^:

۱ – مکة .

۲ – دمشق .

٣ – اليمن .

٤ - بيت المقدس.

٥ – الرملة .

٦ – غزة .

٧ – حلب .

۸ – نابلس . وغیرها .

٥

#### شيوخه :

سمع – رحمه الله – من شيوخ عصره فاجتمع له من الشيوخ ما لم يجتمع لأحد سواه في عصره . فمنهم :

- ١ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخيُّ البغلبكيُّ .
  - ٢ الحافظ العراقي .
  - ٣ الحافظ الهيثمثي .
  - ٤ الحافظ البُلقيني .
  - ه اللغويُّ العلّامة مجد الدين الفيروز آباديّ .
  - ٦ الحافظ ابن الحافظ عبدالرحمن بن الذهبيّ .
    - ٧ أبو العباس أحمد بن عمر البغداديُّ .
      - ٨ الحافظ العز بن جماعة .
      - ٩ الإمام ابن الملقن . وغيرهم .

ومن أراد المزيد فليرجع إلى «المجمع المؤسس بالمعجم المفهرس» فقد جمع فيه أسماء شيوخه على المعجم . وهو مخطوط بدار الكتب .

#### تلاميذه:

- أخذ عنه كل من :
- ١ الإمام شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاريُّ .
- ٢ الإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي .
- ٣ الإمام العز بن فهد ، وستأتى ترجمته فهو كاتب هذه الرسالة .
  - ٤ البرهان البقاعثي .
  - ٥ الشرف عبد الحق السنباطئي . وغيرهم

#### مؤلفاته:

قد أحصاها وسردها تلميذه الحافظ السخاوى فى ترجمته من كتابه الذى صنفه فى ترجمه شيخه ابن حجر وأسماه: « الجواهر والدرر » فى ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر وهو مخطوط بدار الكتب القومية المصرية.

فمن تلك المؤلفات التي نفعت بإذن الله طلاب العلم:

- ۱ فتح البارى . وقد طُبع عدة طبعات .
- ٢ الإصابة في تمييز الصحابة . مطبوع .
  - ٣ لسان الميزان . مطبوع .
  - ٤ تهذیب التهذیب . مطبوع .
  - تقريب التهزيب . مطبوع .
- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة . مطبوع .
  - ٧ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .
- ٨ نزهة الألباب في الألقاب طبع حديثاً بالسعودية . عن نسخة مخطوطة بدار
   الكتب المصرية .
  - ٩ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه مطبوع .
  - ١٠ القول المسدد في الذب عن مسند أحمد مطبوع .
    - ١١ تغليق التعليق مطبوع .
    - ١٢ الغنية في مسألة الرؤية . وهو كتابنا هذا .

وغير ذلك .

#### وفاته :

توفى – رحمه الله – في اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة سنة ٨٥٢هـ.

وكان ممن حمل نعشه السلطان ، ودفن بتربة بنى الخروبي بالقرب من الإمام الليث بن سعد .

ورثاه الشهاب قائلًا:

قد بكت السحب على قاضى القضاة بالمطر وانهدم الركن الذى كان مشيداً من حجر

### مصادر ترجمته:

١ – الجواهر والدرر للسخاويُّ مخطوط تحت فن تاريخ – ٤٧٦٨ .

٢ - الضوء اللامع له (٣٦/٢ - وما بعدها).

٣ - شذرات الذهب (٢٧٠/٧).

٤ – حسن المحاضرة (٣٦٣/١) .

ه – الأعلام (١/٨/١) ... وغيرها .

رؤية ١ – ٧٧

وكاتب المخطوط علّامة من تلاميذ الحافظ – رحمهما الله – وإليك نبذة عن ترجمته : هو العلّامة المحدث عبد العزيز بن عمر بن محمد بن محمد بن محمد بن عز الدين أبو الخير المعروف بابن فهد المكى .

ولد سنة ٥٠٠هـ. ودار البلاد ، ورجع إلى مكة .

سمع من أبى الفتح المراغى صحيح البخارى عدا أبواب ، وبعض مسلم وغيرهما ، وكذا من الشهاب الزفتاوى المسلسل بالأولية ، وجزء أيوب المختياني .

وقد أجاز له الحافظ ابن حجر ، وأحمد بن محمد بن أبى بكر ، والعز عبد الرحيم بن الفرات ، وجماعة غيرهم .

ومن مؤلفاته :

۱ – فهرس مرویاته .

٢ - معجم الشيوخ .

٣ - الترغيب والاجتهاد في الباعث لذوى الهمم العالية على الجهاد .

٤ - جزء في المسلسلات. وغير ذلك.

توفى رحمه الله سنة ٩٢١هـ.

وانظر ترجمته في :

١ - الشذرات (١٠٠/٨).

٢ - هدية العارفين (٨٣/١).

٣ - الأعلام (١٤٩/٤).

وهذا مما يزيد في نسبة الكتاب للحافظ ابن حجر .

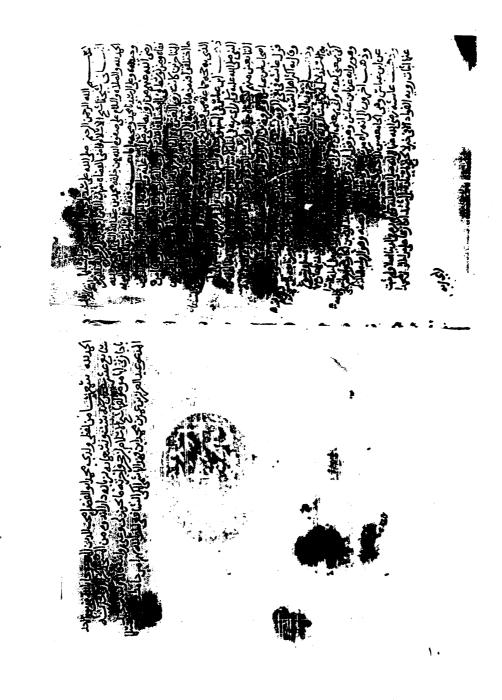

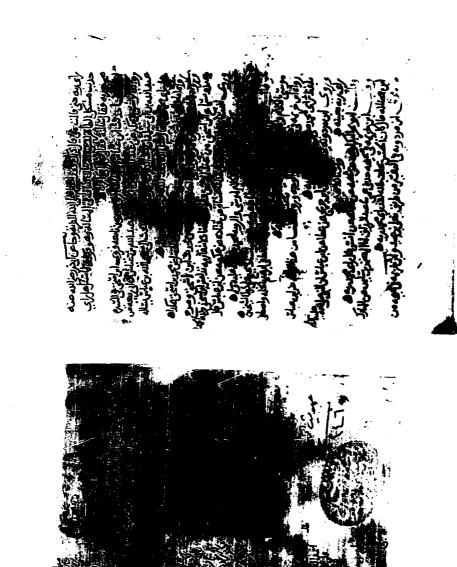

## عملى في الكتاب .

١ - نسخته من دار الكتب، وراجعته مرة أخرى خوفاً من السقط والتحريف.

٢ - حققتُ أحاديثه وحكمتُ عليها من حيث الصحة والضعف حسب القواعد
 المعمول بها في هذا الفن .

٣ – قدمتُ له بمقدمة ، وأتبعته بترجمة للمؤلف ، وأخرى لكاتب الرسالة .

٤ – وثقتُ الكتاب ، ووصفته .

ه – فهرستُ للأحاديث والآثار الواردة بالمخطوط .

هذا والله تعالى يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه .

# بذالنة الجالخ نير

## صلىٰ الله علىٰ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً .

أَلْبَأْنِي (١)شيخنا شيخ الإسلام ، قاضى القضاة ، شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلانى – رحمه الله تعالى – قال : الحمدُ لله ، والصلاة والسلام على صفوة الله من خلقه محمد بن عبد الله النبيّ الأميّ ، رسول الله وحبيبه ، وعلى آل سيدنا محمد وصحبه .

#### أما بَعد:

فقد سأل سائل عن ما الحُتَلَفَ فيه الصحابة – رضى الله عنهم – من رؤية النبى – صلى الله عليه وسلم – ربَّهُ في ليلة الإسراء ، ومن أثبت ذلك ، ومن نفاه ، ومن توسط في المسألة فأثبت الرؤية بالفؤاد ، ونفى أن تكون بالعين ، ومن قال من المتأخرين كانت رؤيا العين في المنام ، ورؤية الفؤاد في اليقظة ، وقصد بذلك الجمع بين ما اختلفوا فيه ذهاباً منه إلى أن الإسراء كان مرتين ، مرة بروحه ، ومرة بجسده ، وهو الصحيح الذي به حجة جماعة ممن قصد الجمع للأحاديث ، وحجة كل طائفة ، والأرجح من ذلك .

## فقلت والله المستعان :

ذَهَبَ ابن عباس فى المشهور عنه ، وأنس بن مالك ، وأبى هريرة ، رضى الله عنهم – إلى أن النبى – صلى الله عليه وسلم – رأى رَبَّهُ فى ليلة الإسراء بعين رأسه .

<sup>(</sup>١) القائل هو ابن فهد المكتى تلميذه .

وقال به طائفة من التابعين منهم : كعب الأحبار ، والحسن البصريُّ وكان يحلف عليه ، وعطاء ، وعكرمة ، وعامة أصحاب ابن عباس، وعروة بن الزبير ، وهو ابن أحت عائشة ، فقد صحَّ أنه إذا ذُكِرَ عنده قول عائشة في نفى الرؤية يشتدُ عليه ، ومحمد بن شهاب الزُّهْرِيُّ ، ومَعْمَر بن راشد ، وجماعة .

وقال به أكثر أهل السنة من بعدهم ، وهو قولُ الأستاذ أبى الحسن الأشعريّ ، ومن تابعه من الأصوليين – رحمهم الله – وَذَهَب آخرون : إلى أنّ النبيّ – صلى الله عليه وسلم – رأى رَبَّهُ بفؤاده . رواه مُسْلِمٌ .

ويسوغ به الاستدلال لمن يثبت الرؤية ، ولمن ينفها لِما يقتضيه معنى : ﴿ أَنَّى ﴾ فإنها وردت بمعانٍ منها :

۱ - أنَّى : بمعنى كيف .

٢ – وأنيُّ : بمعنى أين .

٣ - وأنى : بمعنى متى . والله أعلم بمراد نبيه فى ليلة الإسراء ، وهو رواية عن ابن عباس ، وهو قول أبى ذر ، وعبد الله بن الحارث ، وإبراهيم التيمي ، وجماعة .

وَذَهَب آخرون : إلى أنه رآه مرتين ، مرة بقلبه ، ومرة بعينه .

وهو الرواية الثالثة عن ابن عباس ، وهي الجامعة بين الاختلاف عليه .

وَذَهَبَتْ عائشة – رضى الله عنها – إلى أنه – صلى الله عليه وسلم – لم يره فى الدنيا أصلًا ، ولم يثبتُ عنها إثبات رؤية الفؤاد إلَّا فى خبر لا يحتج بإسناده ، بل اشتد إنكارها على من أطلق أن محمداً رأى رَبَّة ، حتى قالت : « من قال ذلك فقد أعظم على الله الفرية » .

وجاء عن أبى ذرٍ – رضى الله عنه – حديثٌ مشكلُ الظاهر ، ليس<sup>(٠)</sup> فيه بيان شاف فى المسألة ، وهو قوله لما سُئِلَ : هل رأى محمد رَبَّهُ ؟ .

<sup>(\*)</sup> بالمنسوخة : لبُّسُّ .

- ١ فقال (١): « سألته » . فقال : « نور أنى أراه »(٢) أمّاحديث ابن عباس في إثبات الرؤية ومن تابعه :
- ٢ فروى ابن إسحاق في « السيرة » رواية يونس بن بكير عن عبد الرحمن ابن الحارث عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب بعث إلى عبد الله بن عباس يسأله: « هل رأى محمد ربّه ؟ » فأرسل إليه عبد الله بن عباس : « أى نعم » رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في « صحيحه » من حديث سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق هكذا ، ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في « التفسير » السند من حديث ابن إسحاق ، وصرح عنده بسماع ابن إسحاق من عبد الرحمن ، فقوى الإسناد لا نتفائه تدليس ابن إسحاق (<sup>2)</sup>) ، ولله الحمد .

(١) القائل: أبو ذر .

<sup>(</sup>۲) صحيح : أخرجه مسلم (۹۰/۱) ، ومن طريقه البغوى فى ، تفسيره » (۲۰/۸) ، وابن خزيمة فى (۳۲۸۲) ، وابن خزيمة فى «التوحيد » (ص ۱۳۴، ۱۳۵۰) من طريق يزيد بن إبراهيم التسترك عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال : قُلْتُ لأبى ذر لو رأيت رسول الله عليه الله ، فقال : عن أى شيء كنت تسأله ؟ قال : كنت أسأله ، هل رأيت ربك ؟ ، فقال : سألته ... الحديث وألفيته عند الدارقطني في « الرؤية » (ق ۱۶۸/أ - نسخة الأسكوريال) من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>٣) أَى : أَنَّ ، وهي لغة صحيحة إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) إسنادُهُ صحيحٌ : وأخرجه أيضاً الآجرى في ﴿ الشِريعة ﴾ (ص ٤٩٤) وفيه تحديث ابن إسحاق أخرجه ابن خزيمة في ﴿ التوحيد ﴾ (ص ١٣٠) من طريق سلمة بن الفضل به .

٣ - وروى النسائي في « التفسير » من حديث هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : « تعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم ، والكلام لموسى ، والرؤية لمحمد - صلى الله عليه وسلم - »(١)

رواه إسحاق بن راهوية ، عن معاذ بن هشام عن أبيه ، وهو إسنادٌ صحيحٌ على شرطِ الشيخين .

٤ - وقال عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس:
 « إن الله اصطفىٰ إبراهيم بالخلة ، واصطفىٰي موسى بالكلام ، وأصطفىٰي عمد - صلى الله عليه وسلم - بالرؤية » .

(١) صحيح : أخرجه النسائقُ في « التفسير » برقم (٥٥٩) قال : أخبرنا إسحقُ بن إبراهيم قال : أخبرنا مُعاذ بن هشام قال : حدثني أبي به .

وهذا إسنادٌ فيه قتادة قد عنعنه وهو مدلس ، ولكنه قد توبع عليه ، تابعه عاصم الأحول . فصح السند .

والأثر أخرجه من طريق قتادة :

أبن خزيمة فى « التوحيد » (ص ١٢٩ – ١٣٠) ، وابن أبى عاصم فى ، السُنَّة » برقم (٤٤٢) ، والحاكم فى « المستدرك » (١١/٥٦ ، ٢٩/٢) ، والدارقطنتى فى « الرؤية » (ق ٤١/أ) وابن منده فى « الإيمان » برقم (٧٦٢) كلهم من طريق قتادة به .

وقد صححه الحاكم على شرط البخاريّ ، ووافقه الذهبيّ ، ووافقهما الشيخ الألباني في « ظِلال الجنّة في تخريج السُّنَّة » (١٩٣/ – ١٩٣) وصححه الحافظ في « الفتح » (٨/٨) .

تنبيه : تفرد النسائي برواية هذا الأثر دون الستة . انظر « تحفة الأشراف » للحافظ المزّى برقم (٦٢٠٤) . رواه ابن خزیمة فی « صحیحه »<sup>(۱)</sup> من هذا الوجه ، ورواه أیضاً من هذا الوجه عن ابن عباس بلفظ : « رأی محمد – صلی الله علیه وسلم – رَبَّهُ » .

وروى ابن مردويه في « تفسيره » عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي – صلى الله عليه وسلم – رأى رَبَّهُ بعينيه . وإسنادهُ صحيحٌ<sup>(۲)</sup> .

ح وقال أبو بحر البكراويُّ عن شعبة عن قتادة عن أنس قال : « رأى محمد ربَّهُ (۳) .

(۱) صحیح : أخرجه ابن خزیمة فی « التوحید » (ص ۱۳۰) ، وابن أبی عاصم فی « السنَّهُ » برقم (۲۳) ، وابن جریر الطبری فی « تفسیره » (۲۸/۲۷) من طرق عن عاصم به وهذا سند صحیح علی شرط البخاری .

وزاد السيوطى فى « الدر المنثور » (١٢٤/٦) نسبته لابن مردويه فى « تفسيره » .

والوجه الذى أشار إليه الحافظ أخرجه فى « التوحيد » (ص ١٣١) من طريق عاصم عن الشعبيّ عن عكرمة عن ابن عباس به .

ومن هذا الوجه ِ أخرجه الدارقطنتُي في « الرؤية » (ق ١٤٩/أ) والآجرئُ في «الشريعة » (ص٤٩١) .

(٢) بل إسنادُهُ ضعيفٌ : وقول الحافظ رحمه الله بناه على ما رواه أبو بكر بن أبى خيثمة كما في « التهذيب » (٣٦٠/٦) : قال : « حدثنا إبراهيم بن عرعرة عن يحيى بن سعيد عنابن جريج قال : إذا قُلْتُ : قال عطاء فأنا سمعته منه ، وإن لم أقل سمعت »

وهنا لم يقل : « قال عطاء » كما قال : فهناك فرقٌ بين قوله : « عن » ، وقوله : « قال » فقال منصوصٌ عليها .

لذا حكمتُ على هذا السند بالضعف خلافاً لقول الحافظ الآنف الذكر . والله أعلم .

(٣) إسنادَهُ ضعيفٌ : فيه البكراوي ضعيف ، وأخرجه ابن أبي عاصم برقم (٤٣٢) في « السنة » وكذا أخرجه ابن خزيمة في « التوحيد » (ص ١٣١)من طريق أبي بحر وهو – عبد الرحمن بن عثان البكراوي – أما من ناحية تدليس قتادة ، ففي هذا السند منتفى ، وذلك لأنه من رواية شعبة عنه ، قال الحافظ في « طبقات المدلسين » (ص منتفى ، وذلك لأنه من البيهقي في المعرفة أنه قال : « روينا عن شعبة أنه قال : « كفيتكم تدليس ثلاثة : الأعمش ، وأبي إسحق ، وقتادة »أهد .

- ٧ وقال ابن خزيمة في « صحيحه » : « حدثني عمى ثنا عبد الرازق أنا المعتمر ابن سليمان عن المبارك بن فضالة قال : « كان الحسن يحلف بالله لقد رأى عمد ربَّهُ »(١) .
- ٨ وروى ابن مردويه في « التفسير » من طريق يعلى بن عبيد ، وابن حزيمة في « صحيحه » من طريق عبدة بن سليمان كلاهما : عن إسماعيل بن أبى خالد عن عامر هو الشَعبي عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن كعب الأحبار قال :

« إن الله قسَّمَّ كلامه ورؤيته بين موسى ، ومحمد ، وكلم موسى مرتين ، ورآه محمد مرتين » وإسناده صحيح (۲) .

- وقال الحكم بن أبان : سمعتُ عكرمة يقول : سمعتُ ابن عباس سُئِل : هل رأى محمد رَبَّهُ ؟ قال : نعم ، فقلتُ لابن عباس الله يقول ﴿ لَا تُحْدَرُكُ الْأَبْصَدُرُ ﴾ [ الأنعام : ١٠٣] ؟ ، قال : « لا أمَّ لك ، ذلك نوره ، إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء . واهُ النَّسائِيُّ في « تفسيره » وابن حزيمة في « صحيحه » ، والترمذيُّ في « جامعه » من حديث الحكم ( ) .
- (۱) **اِسنادُهُ صنحیّخ** : أخرجه ابن خزیمة فی « التوحید » ص (۱۳۱) قال : حدثنی عمی اِسماعیل بن خزیمة به .
- (٢) إسنادة صحيح كما قال رحمه الله : بيد أن إسماعيل وصفه النسائى بالتدليس لكنه في المرتبة الثانية من الموصوفين بالتدليس عند ابن حجر (ص ٤٥) وتدليسهم مقبول ، وذلك لأنهم قليلو التدليس .

والأثر أخرجه :

ابن خزيمة في « التوحيد » (ص ١٣٢) ، والطبرى في « تفسيره » (١/٢٧) ، والدارقطني في « الرؤية » (ق ١/٢٨) وهو تحت الطبع ، من طرقً عن إسماعيل به وقد رواه عنه جماعة من أصحابه منهم :

« عبدة بن سليمان ، ويعلى بن عبيد ، ومحمد بن يزيد » .

(٣) إسنادَهُ صحيحٌ : أخرجه الترمذيُّ برقم (٣٢٧٩) ، والنسائيُّ في « تفسيره » برقم (٥٥٧) مختصراً ، وابن خزيمة في « التوحيد » (ص ١٣٠) وابن أبي عاصم في « السنة » برقم (٤٣٧) وغبرهم من طرق عن الحكم بن أبان به =

١٠ وقال ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن عبد الله بن الحارث اجتمع ابن عباس و كعب فقال ابن عباس : « إنّا بنو هاشم نزعم أو نقول إن محمداً قد رأى رَبّة مرتين » .

فكبر كعب حتى جاوبته الجبال ، فقال : « إن الله قسّمَ رؤيته وكلامه بين محمد وموسى %(١) .

وأما قول ابن عباس أن النبيَّ – صلى الله عليه وسلم – رأى رَبَّهُ بفؤاده :

11 - قال الأعمش عن زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس في قوله:
 ﴿ وَلَقَدَ رَمَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ [ النجم: ١٣] قال: « رآه بفؤاده » .
 رواه مسلم في « صحيحه » ، والنسائي في « تفسيره » من حديث الأعمش (١) .

= وقد ضعفه غيرُ واحدٍ بالحكم هذا .

قُلُتُ : وفيه نظر عندى ، إذ الحكم ثقة ، كما قال : ابن معين ، والنسائقُ ، والعجلُّ ، والعجلُّ ، وسفيان بن عبينة وابن تمير وابن المدينى ، وأحمد بن حنبل وابن حبان انظر « التهذيب » (٣٦٤/٢) ، وتاريخ ابن معين (برقم ٣٠٨) ، والجرح والتعديل (١١٣/٢/١) ، ومشاهير علماء الأمصار برقم (١٥٦١) ، وغيرهم .

وقال الحافظ ملخصاً حاله : « صدوق عابد ، له أوهام » ولكنه لم يوفق فى ذلك ولخص حاله ً الذهبئُ فى « الكاشف » فقال : « ثقة ، صاحب سنة » فأصاب رحمه الله .

- (۱) إسنادهُ ضعيفٌ : فيه مجالد ، انظر الميزان (٤٣٨/٣) . ففيه بيان حاله الضعيف وأخرجه ابن خزيمة في « التوحيد » (ص ١٤٩) ، والدارقطني في « الرؤية » (ق ١٢٨/ب) كلاهما عن ابن عيينة به .
- (٢) إسنادُهُ صحيح : أخرجه مسلم في « الإيمان » (٨٩/١) ، والنسائق (٥٠٥ تفسيره) ، وابن خزيمة في « التوحيد » (ص ١٣١) ، والطبريُّ في « تفسيره » (٤٨/٢٧) ، والبغويُ في « تفسيره » (٨٠٠/١ هامش ابن كثير) من طرق عن الأعمش به .

۱۲ – وقال سِمَاك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله : ﴿ مَاكَذَبَ ٱلْفُوْادُ مَارَأَيْ ﴾ [ النجم : ۱۱ ] قال : « رآه بقلبه » رواه الترمذيُّ في « جامعه »(۱) .

۱۳ - وقال محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن ابن عباسٍ قال : « قد رأى محمد ربَّهُ » .

رواه الترمذيُّ في « التفسير » وابن خزيمة في « صحيحه » من هذا الوجه(۲) .

۱۵ – وقال الحكم عن يزيد بن شريك التيميّ عن أبى ذر : « رآه بقلبه ، ولم يره بعينه  $\mathbb{P}^{(7)}$  .

(۱) إسنادَهُ ضعيفٌ : رواهُ الترمذيُّ برقم (۳۲۸۱) ، وابن جرير في «تفسيره» (۱) إسنادَهُ ضعيفٌ : رواهُ الترمذيُّ و «الروية» (ص ۱۳۲۱) ، والدارقطنيُّ في «الروية» (قَ ۵۰۱/ب) من طرق عن سماك به .

والسندُ ضعيف ، لأن رواية سِماك عن عكرمة خاصة فيها اضطراب ، وهذه منها كما ترى . وقد حسنه الترمذي ، وعندي ليس بذاك .

(٢) إسنادَة حسن : وذلك للكلام الذى في محمد بن عمرو ، فحديثه إن شاء الله لا ينزل عن رتبة الحسن .

والأثر أخرجه الترمذى فى « التفسير » من « سننه » برقم (٣٢٨٠) ، وابن أبى عاصم فى « السنة » برقم (٤٣٩) ، وابن خزيمة فى « التوحيد » (ص ١٣١) ، وابن حبان فى « صحيحه » برقم (٣٨ – موارد)كلهم من طرقي عن محمد به .

وكذا ألفيته عند الاجرى في ﴿ الشريعة ﴾ (ص ٩٦٠) من طريق ابن عمرو به .

وقد وقع عنده اسمه هكذا : ﴿ محمد بن عمر ﴾ وهو تحريف ظاهر .

والحديث حسنه الترمذيُّ ووافقه الألبانيُّ في « ظلال الجنة في تخريج السنة » حديث رقم (٤٣٩) .

(٣) إسنادُهُ صحيحٌ : أخرجه النسائئ في ( التفسير » (٥٥٦) ، وابن خزيمة في ( التوحيد »
 (ص ١٣٦) من طرق عن الحكم به .

تنبيه: وقع عند ابن حزيمة أن يزيد هو الرشك ، وهذا خطأ فالرشك ليس له رواية عن أبى ذر ، والصواب يزيد التيمتى هذا وهو ابن شريك بن طارق كوفئ وقد زاد السيوطى فى « الدر » (١٢٥/٦) نسبته إلى : عبد بن حميد ، وابن المنذر وابن أبى حاتم ، وابن مردويه فى « تفاسيرهم » عن أبى ذر به .

قُلْتُ : فيما مضى دليلٌ على أن هذه الروايات التى فيها عن ابن عباس أنه رأى رَبَّهُ بفؤاده ، ولم يرد بها نفى الرؤية بعينه ، بل قال ذلك عند تفسير قوله تعالى : ﴿ مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَكَ ﴾ [النجم: ١١].

ومما يدل على أن ابن عباس لم يرد بقوله: رآه بفؤاده ، نفى رؤيته بعينه:

۱۹ - ما رواه سفيان الثورئ عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال:

« رأى محمد ربه مرتين » رواه ابن خزيمة في « صحيحه » ، وابن مردويه في « التفسير » بسند صحيح (۲).

١٧ - وأخرج من ذلك رواية مجالد عن الشَّغْبِيِّ عن ابن عباس قال « إن محمداً رأى رَبَّهُ مرتين ، مرة ببصره ، ومرة بفؤاده »(٣) .

رواه ابن مردوية أيضاً ، ومجالد وإن كان سيىء الحفظِ فالرواية الأولى عن عطاء تدل على أنه حفظ هذا .

١٨ - وأماً رواية شريك عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس :
 ﴿ وَلَقَدْرَهُ اللَّهُ أَزْلَةٌ أُخْرَىٰ ﴾ [ النجم : ١٣ ] قال : « رأى محمد رَبَّهُ بقلبه مرتين »(١) .

فلو صحت هذه الرواية لساغ لمتأول أن يقول : لم يرد بالتكرار الرؤية ، وإنما أراد الراوى أن ابن عباس قال القول مرتين لصحة الرواية الأولى عنه : رآه

<sup>(</sup>۱) **إسنادهُ ضعيفٌ** : هشيم مدلس وقد عنعنه . والأثر عند ابـن خزيمة في « التوحيد ». (ص١٣٦) .

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف : انظر التعليق على رقم (٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم في رقم (٥).

<sup>(</sup>٤) إسنادُهُ ضعيف : وقد بينَ علله الحافظ رحمه الله تعالى . شريك هو القاضى ، وحجاج ابن أرطأة .

مرتین ، مرة ببصرة ، ومرة بفؤاده ، وكیف وفیه شریك وسوء حفظه ، وحجاج وتدلیسه ؟! ! .

وأمًّا انكار عائشة – رضى الله عنها – أنَّ النبيَّ – صَلَى الله عليه وسلم – رأى رَبَّهُ بعينه : '

۱۹ - قال و کیع: ثنا إسماعیل عن عامر - هو: الشعبی - عن مسروق قال:
قُلْتُ لعائِشَة: یا أمناه، هل رأی محمد رَبَّهُ ؟، فقالت: « لقد قَفَّ شعری ممّا قُلْتَ، أین أنت عن ثلاث من حدثكن فقد كذب، من حدثك أن محمداً رأی رَبَّهُ فقد كذب، ثم قرأت: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ أَلْا بُصَرُو ﴾ [الشوری: ٥١]، ﴿ وَمَا كُانَ لَبَشَر ﴾ [الشوری: ٥١]، فذكر الحدیث، إلى أن قال: قالت: « ولكنه رأی جبریل فی صورته مرتین ».

رواه البخاريُّ في « صحيحه » عن يحييي(١) عن وكيع(٢) .

٢٠ وعن زكريا - هو ابن أبي زائدة عن ابن أشوع - هو سعيد بن عمروه - عن الشعبي عن مسروق قال : قُلْتُ لعائشة : ياأم المؤمنين ، فأين قوله : ﴿ مُم دَنَا فَلَدَكَى كَنَ قَلَانَ قَلَاكَ قَلَانَ قَلَاكَ عَلَانَ قَلَاكَ قَلَاكَ عَلَانَ قَلَاكَ عَلَانَ قَلَاكَ عَلَى الله أَوْ أَدْنَى ﴾ [ النجم : ٨ - ١٠] قالت : « ذلك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل ، وإنه آتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته ، سد الأفق » رواه البخاري هكذا ، وروى مسلم نحوه (٣) .

<sup>(</sup>١) في المخطوط : ﴿ يحيى بن وكيع ﴾ وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) إسنادهٔ صحیح : أخرجه البخاری (۲۱۲ ؛ ، ۷۸۵ ، ۷۸۸ ، ۷۸۳۱) ، ومسلم (۲) المنفری و التفسیر » (۲/۱) ، والنسائی فی « التفسیر » (۲/۱) ، (۲/۱) ، (۲/۱) ، (۲/۱ ، ۲۰۹۵ ) ، (۱۳۲۷ - أحمد شاكر) ، (۱۳۳۷ ، ۱۳۲۷ ) ، (۱۳۳۷ ) ، البغوی فی « تفسیره » (۱۰۰/۸ - هامش ابن كثیر) ، والقاضی عیاض فی « الشفا » (۱۰۷/۱ - ۱۵۸ ) من طرق عن الشعبی به .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق.

٢١ - ورواه الحافظ ابن مردويه في « تفسيره »من رواية محمد بن آبي الجهم عن مسروق قال : دخلتُ على عائشة يوماً فسمعتها تقول :

« لقد أعظم الفرية على الله من قال: إن محمداً نظر إلى الله ، والله يقول: ﴿ وَمَا كَانَ لِبُسَرِ أَن يُكَلِّمُهُ اللهُ إِلّا وَحَيّا أَوْمِن وَرَآي جِمَابٍ ﴾ [ الشورى: ٥١ ] ، ابن أبى الجهم مجهول ، لكن معناه في الصحيح كم تقدم في المذهب الأول.

٢٢ - وقال داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق سألتُ عائشة عن قول الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْرَهَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم - فقال : « هو جبريل رأيته مرتين ، رأيته بالأفق الأعلى ، ورأيته بالأفق المبين » (١٠) .

وبهذا الحديث المرفوع .

َ أَمَا الأَيْهَ الأُولَى فَأُجِيبَ عَنَهَا بَجُوابٍ مَشْهُورٍ وَهُوَ أَنَّ الذَّى أَثْبَتَ الرؤيّةُ لا يقضي .

والجواب الثانى : وهو دون الأول ، أمر رؤية الله تعالى ، وإن كانت جائزة فهى خاصة بالنبى – صلى الله عليه وسلم – وقوله : ﴿ لَا تُدَرِّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ ﴾ [ الأنعام : ١٠٣ ] ، لا ينفى رؤية النبى – صلى الله عليه وحده ، واستدل قائل هذا بقول النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث أبى أمامة عندما ذكر الدجال فقال :

<sup>(</sup>۱) تقدم . انظر (۱۹ ، ۲۰) .

 $^{
m 77}$  –  $^{
m 8}$  إنه أعور ، وإن ربكم ليس بأعور ، وإعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا  $^{
m (1)}$  .

إسنادُهُ صَالحٌ للاجتجاج .

والذي سوَّع تأويل الأية [ التي ] (٢) استدلت بها أمّ المؤمنين ، أنها لم تُسنيد قولها إلى النبيّ – صلى الله عليه وسلم – وقولها في ذلك إنما هو مجرد تأويل واستدلال ، ولم يُنقَلُ عنها قط أنها قالت : « سمعتُ النبيَّ – صلى الله عليه وسلم – يقول : لم أو ربي عز وجلُ » لكن تمسكت بالبرأة الأصلية في عدم الرؤية ، إلى أن يثبت دليل ، وعندى أنها لم يبلغها قول ابن عباس ترجمان القرآن في ذلك ، ولو بلغها أنه قال لما ردته كما سأله ابن عمر عن هذه المسألة بعينها فلم نحفظ عن ابن عمر أنه رده .

وكما كان عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- يسأل ابن عباس عن أمور كثيرة تتعلق بالقرآن بمحضر آكابر الصحابة ، ويقبل قوله فيها هذا وهو فى عهد عمر لم ينكهل ، وفى حالة طلبه للعلم ، فكيف وقد كبر و ....(٣) حتى احتجَ إليه .

وقد دعا له النبيّ – صلى الله عليه وسلم – بالفهم فى الكتاب ، ومثل هذا لا يقوله ابن عباس عن رأي واجتهاد ، إذ لا مساغ فى إثبات شيء لم يقم عليه دليل وهو من الأشياء التي تقبل القياس ، والأيات التي تدل على أن النبيّ – صلى الله عليه وسلم – رأى ريه بقوله ﴿ مَاكَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَارَأَيْ ﴾ [ النجم : 11] .

-وقوله : ﴿ وَلَقَدْرَهَاهُ نَزَّلَهُ أُخْرَىٰ ﴾ [ النجم : ١٣]

وقوله : ﴿ وَلَقَدَّرَهَ أَمُ إِلْأُفُقِ ٱلْمُبِينِ ﴾ [ التكوير : ٢٣]

<sup>(</sup>۱) انظر تخريجة في « السنة لابن أبي عاصم » (١٨٦/١ - ١٨٦) ، وهو حديث صحيح عن أبي أمامة .

<sup>(</sup>٢) زيادة من هامش المخطوط .

<sup>(</sup>٣) كلمة بالمخطوط لم استطع قراءتها وهذا رسمها: « سل » .

فالأصح فيها كلها أنه رأى جبريل – عليه السلام – كما فى حديث ابن مسعود ، وعائشة (١) ، وكما رُوى عن ابن عباس أيضاً . فما بقى (١) إلا أن ابن عباس سمع ذلك من غيره ، إذ يمتنع أن يكون قال ذلك عن رأي وظن كما تقدم ، ولا أظن عالماً يتُوهم أن ابن عباس يزعم أن محمداً رأى رَبَّهُ بمجرد توهمه وظنه ، وإذا كان ذلك فهو مرسل صحابي ، وحكمه الرفع لِما قدمناه .

72 - 6 وقال أحمد في « مسنده »: ثنا أسود بن عامر ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : « رأيتُ ربي  $^{(7)}$  .

فهذا صريح في الباب على أنه لو لم يكن ذلك .

وتنازع أثبات في شيء واحد ، فأثبته أحدهما ، ونفاه الأخر ، وكلاهما

٠. ٦

(۱) أما حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي برقم (٣٢٨٣) والنسائي في « التفسير » برقم (٥٥١) ، وأحمد (١٩٤/١ ، ٩٤/١) والطيالسي برقم (٣٢٣) ، وأبو يعلي (ج ٨ برقم (٥٠١) ، مبعهم في « المسند » وأبو الشيخ في « العظمة » (ج ٢ برقم (٣٤١ ، ٣٤٢) ، والطبرئ في « تفسيره » (١٣٠/٣) ، وابن خزيمة في « التوحيد » (ص ١٣٣) ، الحاكم (٢٨/٢٤ – ٤٦٩) ، وابن منده في « الإيمان » برقم (٢٥١ ، ٢٥٧) والطبرائي في « كبيره » برقم (ج ٩ برقم (٥٠٠) من طرق عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الله بن مسعود قال : « رأى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – جبريل في حلة رفرف قد ملاً ما بين السماء والأرض » وزاد السيوطي في « الدر المنثور » حلة رفرف قد ملاً ما بين السماء والأرض » وزاد السيوطي في « الدر المنثور » والبيهقي في الدلائل .

أماً عن عائشة فتقدم .

أماً عن أبن عباس فلم أقف عليه .

(٢) كتب أمامها بالهامش: « بلغ مقابلة على .. » .

(٣) حديث صحيح : أخرجه أحمد في « المسند » (٢٨٥/١) وبه الآجرئ في « الشريعة »(ص ٤٤٤) عن حماد به . أ « الشريعة »(ص ٤٩٤) ، والبيهتَّى في « الأسماء والصفات » (ص ٤٤٤) عن حماد به . أ وانظر « السنة » لابن أبي عاصم برقم (٤٣٣) ففيه خرَّج الألبانيُّ الحليميث فأجاد . حفظه الله لطلبة العلم . وكأن القول قول المُثْبَتَ ، لأن معه زيادة علم وأما الاستدلال بقوله تعالى : ﴿ وَمَاكَانَ لِبَسْرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلّلاً وَحَيَّا أَوْمِن وَرَآي جَابٍ ﴾ [ الشورى : ٥١ ] ، فلم يقل ابن عباس ولا غيره ممن أثبت الرؤية أن الله كُلمه في الوقت الذي كان رأى رَبَّهُ فيه ، فمن الجائز أن الله تعالى أكرمه برؤيته أو قبلها أو بعدها ، هذا لا يمنعه أحد .

وقالَ بَعضُ أهل العلم: يتحصل من الأثار الواردة في هذا الباب أنه – صلى الله عليه وسلم – رآه على أكمل ماتكون الرؤية في الآخرة ، لكن دون ذلك .

وإلى هذا يومىء قوله فى بعض طرق حديث أبى ذر « رأيت نوراً » . وأما ما قدَّمته من أن عائشة لم يبلغها ذلك عن ابن عباس ، إنما بلغها عن غيره .

ما روى ابن مردویه فی « تفسیره » عن إسماعیل بن أبی حالد بن عامر – وهو الشَّعبی – عن عبد الله بن الحارث عن کعب الأحبار قال :
 « إن الله قسم كلامه ورؤیته بین موسی و محمد ، فكلم موسی مرتین ، ورآه محمد مرتین » قال عامر : فأتی مسروق عائشة – رضی الله عنها – فسألها ، فقالت : « سبحان الله ، لقد قفَّ شعری مِما قُلْتَ فذكر الحدیث (۱) .

قُلْتُ : فدل على أنها سمعت ذلك من مسروق أن كعباً قاله ، فساغ لها الإنكار على كعبٍ ، لأن عمدة كعب الأحبار الإسرائيليات .

٢٦ – وقد قال النبيُّ – صلى الله عليه وسلم –: َ

« **إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم** »<sup>(۲)</sup> وتبادر إلى ذهن الصدِّيقة امتناع ذلك لما ظهر من الآيتين المتقدمتين ، فقدمت على الإنكار

<sup>(</sup>١) تقدم مراراً.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح : أخرجه البخاري (٤٤٨٥) ، ٧٣٦٢ ، ٧٥٤٢) ، والنسائي في « التفسير » برقم (٤٠٧) من حديث أبي هريرة بلفظ : « لا تصدقوا أهل ... » .

على كعب ، وإلا لو بلغها ذلك عن ترجمان القرآن ابن عباس لَما أنكرت ذلك إن شاء الله تعالى .

والله المستعان ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم .

آخر الغنُية في مسألة الرؤية .

لشيخنا شيخ الإسلام أبى الفضل ابن حجر – رحمه الله تعالى – علقه يوم الجمعة تاسع رجب سنة ست وتسعمائة بمنزله بمكه ، كاتبه عبد العزيز بن فها لطف الله به .

الحمد لله سمعها من لفظى ولدى محمد أبو الفضل محب الدين المدعو جار الله فى يوم الأحد سابع عشر شعبان سنة ست وتسعمائة بزيارة دار الندوة من المسجد الحرام ، وأخبرته بإجازتى لها من مؤلفها شيخ الإسلام ابن حجر ، وأخبرته ما يجوز لى وعنى روايته . قاله و كتبه :

محمد المدعو عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد الهاشميُّ المالكيُّ السافعيُّ . لطف الله بهم آمين . حامداً ، ومصلياً ، ومسلماً (١) .

(۱) قال محقق الجزء: انتهى الحافظ البارع ابن حجر فى سرد أدلة كل فريق من الفرق فى مسألة الرؤية ، وكان جملة ما توصل إليه الحافظ ، وأراد أن يوصله لنا هو : أن الرؤية كانت بعينه حصلى الله عليه وسلم – وهى ممكنة ، وهى كذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم .

وقد تكلم في مسألة الرؤية أيضاً القاضى عياض في كتابه: « الشفا بتعريف حقوق المصطفى » ط. دار التراث. (١٥٧/١ – ١٦٥). فانظر لزاماً وقال القاضى عياض في « الشفا » (١٦٠/١):

والحقّ الذي لا امتراء فيه أن رؤيته تعالى في الدنيا جائزة عقلًا ، وليسَ في العقلِ ما يُحيلها ، واللّ الله على جوازها في الدنيا سؤال موسى – عليه السلامُ – لها ، ومحالٌ أن يجهلَ نبقُ ما يجوزُ على الله وما لا يجوزُ عليه ، بل لم يستل إلا جائزاً غير مستحيل ، ولكنْ وقوعُهُ ومشاهدتهُ من الغيب الذي لا يعلمهُ إلا من عَلّمهُ الله ، فقال له الله تعالى : « لن ترانى » ومشاهدتهُ من الغيب الذي لا يعلمهُ ولا تحتمل رؤيتي ، ثُمَّ ضرب له مثلًا مما هو أقوى من بنية موسى وأثبتُ ، وهو الجبل وكل هذا ليس فيه ما يحيل رؤيته في الدنيا بل فيه جوازها على الجملة ، وليس في الشرع دليلٌ قاطعٌ على استحالتها ولا امتناعها أه.

وجملة كلام القاضى عياض – رحمه الله أنه يثبت رؤية – نبينا صلى الله عليه وسلم – لربة – جَلَّ:وعزَّ – وهو ما أثبته مؤلف هذا الجزء.

> وأخيراً أحمد ربئً جلَّ وعزَّ على ما أعطانى من نعمة الإسلام . سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك .

# الفهارس العلمية



## ١ – فهــرس أطراف الحديث

| الرقم | قائله     | الطرف                               |
|-------|-----------|-------------------------------------|
| 77    | أبو هريرة | إذا حدثكم أهل الكتاب فلاتصدقوهم     |
|       |           | ولا تكذبوهم                         |
| 77    | أبو أمامة | اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا |
| 74    | أبو أمامة | إنه أعور ، وإن ربكم ليس بأعور       |
| 72    | ابن عباس  | رأيتُ ربيّ                          |
| ١     | أبو ذر    | نورٌ أنى أراه                       |
| **    | عائشة     | هو جبريل رأيته مرتين                |
|       |           |                                     |

## فهـــرس أطراف الآثار

| الرقم | قائله          | الطرف                                        |
|-------|----------------|----------------------------------------------|
| ·     |                | إن الله اصطفى إبراهيم بالحُلة ، واصطفى       |
| ٤     | ابن عباس       | موسى بالكلام ، واصطفى محمد بالرؤية           |
|       |                | إن الله قسم رؤيته وكلامه بين تحمد            |
| ١.    | كعب            | وموسى                                        |
|       |                | إن الله قسم كلامة ورؤيته بين موسى            |
| 4011  | كعب            | ومحمد                                        |
|       |                | إن محمدا رأى ربُّه مرتين ، مرة ببصره ،       |
| 14    | ابن عباس       | ومرة بفؤاده                                  |
| ١.    | ابن عباس       | إنَّا بنو هاشم نزعم ، أو نقول : إن محمداً قد |
|       |                | رأى ربه مرتين                                |
| 9.7.  | ابن عباس       | أى نعم                                       |
| 17    | ابن عباس       | تعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم ،              |
|       |                | والكلام لموسى ، والرؤية لمحمد عَلَيْكُمْ     |
| ۲۰    | عائشة          | ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل            |
| 14    | ابن عباس       | رآه بقلبه                                    |
| 10    | إبراهيم التيمى | راه بقلبه ولم يره ببصره                      |
| 15    | أبو ذر         | راه بقلبه ولم يره بعينه                      |
| ٥     | ابن عباس       | رأی ربّه بعینه<br>أنه من "                   |
| ٦     | ابن عباس<br>أ. | رأی محمد ربّه<br>أنه مهار تر                 |
| ٦     | أنس            | رأی محمد ربّه                                |
| 17    | ابن عباس       | رأى محمله ربّه بقلبه مرتين                   |

[ م ۲ – الغنية ]

| الرقم | قائله           | الطرف                                      |    |
|-------|-----------------|--------------------------------------------|----|
| 17    | ابن عباس        | رأی محمد ربه مرتین                         |    |
| 70    | عائشة           | سبحان الله، لقد قفُّ شعرى مما قلتَ         |    |
| 15    | ابن عباس        | قد رأی محمد ربه                            |    |
| ٧     | المبارك بنفضالة | كان الحسن يحلف بالله لقد رأى محمد ربه      |    |
| 71    | عائشة           | لقد أعظم الفرية على الله من قال: إن محمداً |    |
|       |                 | نظر إلى الله                               | i, |
| 19    | عائشة           | لكنه رأى جبريل فيصورته مرتين               |    |
| 19    | عائشة           | من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب          | \$ |
| ۲     | ابن عمر         | هل رأی محمد ربه؟                           |    |
| ٩     | عكرمة           | هل رأی محمّد ربه؟                          |    |
| ٩     | ابن عباس        | لا أم لك ، ذلك نوره إذا تجلى               |    |

## ٣ – فهــرس المراجع

١ – الأسماء والصفات للبيهقيِّ .

٢ – الأعلام للزركليِّ .

٣ – الإيمان لابن مندة .

٤ –ُ تاَريخ ابن معين – رواية الدوريّ .

٥ - تحفة الأشراف للمزى.

٦ - تفسير البغويُّ .

٧ – تفسير الطبريِّ .

۸ – تفسير النسائي .

٩ - تهذيب التهذيب لابن حجر .

١٠ – التوحيد لابن خزيمة .

١١ ~ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .

١٢ – الجواهر والدرر للسخاويّ – مخطوط .

١٣ – حسن المحاضرة للسيوطيُّ .

١٤ – الدر المنثور للسيوطيُّ .

١٥ – الرؤية للدارقطنيِّ – مخطوط . وهو تحت الطبع .

١٦ – سنن الترمذيُّ .

١٧ – السُّنة لابن أبي عاصم .

١٨ - شذرات الذهب لابن العماد الحنبليّ .

١٩ – الشريعة للآجريِّ .

٢٠ - الشفا للقاضي عياض.

٢١ – صحيح البخاريُّ ومعه الفتح .

۲۲ - صحیح مسلم :

٢٣ - الضوء اللامع للسخاويُّ .

٢٤ – طبقات المدلسين لابن حجر .

٢٥ – العظمة لأبى الشيخ مطبوع جزء منه .

٢٦ – الكاشف للذهبيِّ .

٢٧ – المستدرك للحاكم .

٢٨ – المسند لأبي يعلى .

٢٩ – المسند لأحمد .

٣٠ - المسند للطيالسيِّي .

٣١ – مشاهير علماء الأمصار لابن حبان .

٣٢ – ميزان الاعتدال للذهبيُّ .

٣٣ – هدية العارفين لإسماعيل باشا .

## الفهرس العام

| سفحة | الموضوع الم                    |
|------|--------------------------------|
| ٣    | مقدمة المحقق                   |
| ٥    | ترجمة المؤلف                   |
| ٩    | ترجمة كاتب الجزء ومصادر ترجمته |
| ١.   | وصف المخطوط وتوثيقه السلمانية  |
| 11   | عملي في الكتاب                 |
| ١٢   | · صورة المخطوط                 |
| 17   | النص المحقق                    |
| ۲۸   | السماع                         |
| 79   | الفهارَس العلمية               |

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٩٢ / ١٩٩٢

I. S. B. N. 977 - 5211 - 80 - 8 الترقيم الدولي

مطايع الوؤاء المنصورة

شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الأداب ت : ۳٤٢٧٦ - ص.ب : ۲۲۰ تلكس : DWFA UN TE. . ٤